قُل لِّلْتُومِنِينَ يَغُضَّنُواْ مِنَ ٱبْصِلِهِمْ وَيَحَفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَالِكَ أَذُكِىٰ لَكُمُو ۗ إِنَّ أَلَّهَ خَبِبُرٌ بِمَا يَصَّنَعُونَ ۞ وَقُل لَّلْهُومِنَاتِ يَغَضُّضُ نَ مِنَ اَبُصِارِهِنَّ وَيَحَفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا مَا طَهَرَ مِنْهَا ۚ وَلَيَضْرِبْنَ بِحُنْمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِ نَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَنَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوَ-ابَآبِهِنَّ أَوَ-ابَآبِهِ إِلَّا إِلَهُ وَابَآبِهِ بُعُولَنِهِ نَ أَوَابُنَآمِ إِنَّ أَوَابُنَآءِ بُعُولَنِهِ نَ أُوالْخَوَنِهِ نَ أُو اَبْنَ إِخُوَانِهِنَّ أَوُ بَنِي ۗ أَخَوَانِهِنَّ أَوُ اِسْهَا إِهِنَّ أَوُ مَا مَلَكَتَ ٱيْمَنْهُنَّ أُو إِلْتَابِعِينَ عَابِرِ أُوْلِهِ إِلْارْبَةِ مِنَ أَلِرِّجَالِ أُو الطِّفُلِ الذِينَ لَرُيَظُهُرُواْ عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضُرِّبُنَ بِأَرْجُلِهِ نَّ لِيُعَلَّمَ مَا يُحْفِينَ مِن زِينَتِهِ نَّ وَنُو بُواْ إِلَى اَللَّهِ جَمِيكًا اَبُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمُ تُمُفْلِحُونٌ ۞ وَأَنِكُوا الْلَيْمِي مِنكُرُ وَالصَّلِلِينَ مِنْ عِبَادِكُرُ وَإِمَا إِكُرُو ۗ إِنْ يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهٌ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ اللّ وَلَيْسَنَعُفِفِ إِلَا بِنَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَالذِبنَ يَبْنَعُونَ أَلْكِكَنَ مِتَامَلَكَتَ اَبْمَنْ كُو فَكَاتِبُو هُمُ وَ إِنْ عَلِمَتْمُ فِبِهِمْ خَيْرًا ۚ وَءَانْوُهُم مِينَ مَّالِ إِللَّهِ الذِيٓءَ ابْيِكُرُ وَلَا نُكُرِهُواْ فَنَيَانِكُمْ عَلَى أَلِمُغَآءِ انَ آرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَّبُّتَغُواْعَ ضَ أَلِّحَيَوْةِ اللَّهُ نَيَّا وَمَنَ ﷺ كُرِهِ ﷺ فَإِنَّ أَللَّهَ مِنَ بَعَدِ إِكْرَهِمِ لِنَّغَفُورٌ رَّحِبُمٌ ﴿ وَلَفَدَ آنزَلْنَآ إِلَيْكُرُو ءَايَنِ مُّبَيَّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ أَلَدِينَ خَلَوًا مِن قَبَلِكُمْ وَمَوْعِظَةُ لِلْكُتَّفِينِّ ۞ أَنْتُهُ نُوُرُ